الحَلقة الأولى قصص لأنبياء علسي بدهم رجوده السح  العطفة الأولى قصص لأنب عياء

القضيض التنفل

عليني براه والمائي

تأليف عبد محمَّي محودة السِحِّار

لکنائٹ مکت بیمصیٹ ۲ سٹارع کامر مسارتی ۔ البخوالا \_ يا ربِّ ، لقد نذرت لك ما في بطنى ؛ سأَجعلهُ في خدمةِ بيتِ الْمَقْدِس ، يعبدُك النهارَ واللَّيل ، ولا يسترك العبادَة أَبدا .

ومرَّت الشهورُ ثم وضعتُ ، فجاءَ المولودُ بنتا . فرفعتُ رأْسَها إلى السماء وقالت :

« رَبِّ ، إِنِّى وَضَعَتُها أُنثى ، واللَّه أَعْلَمُ بما وضَعَتْ ، وليس الذكر كالأُنثى ، وإنى سَمَّيْتُها مَرْيم » .

وضمَّت ابنتها إلى صدرِها في حَنان ، ثم نظـرت إلى ا السماء وقالت :

\_ رَبِّ ، احفظها وأبناءَها مِن الشيطان .

وانتظرت حتى استطاعت أن تنهض بعد الولادة ، فحملت مريم وخرجت إلى بيت الْمَقْدِسِ لتُسَلِّمَها إلى العُبَّادِ المقيمين به ، ولتجعلها خادمة من خُدام المسجد . لقد نذرت ذلك إذا أعطاها الله ولدا ، وقد وهبها الله مريم ، فكان عليها أن تُنفِّد نَذْرَها .

#### 4

كانت أمُّ مريم ابنة إمام المتعبّدين ببيت الْمَقْدِس ، وكان نَبِيُّ اللَّه زَكريّا زوجَ أُختها ، لذلك لما جاءَت عريم لتعطيها للمتعبّدين لتعيش معهم في المعبد ، أراد زكريّا أن يأخذها لأنه زوجُ خالتِها ، وأرادَ رجالٌ آخرون أن يأخذوها . فقال زكريا أنا أحقُّ بها .

فقال أحدُ الموجودين :

\_ ليس أَحدٌ أَحقَّ بها من أَحد ، كلَّنا هنا نخدِم لَعْبَد.

فقال زكريا: بماذا ترضون ؟

قال أحدُهم:

\_ نُلقِى بأقلامِنا فى النَّهْر ، فَمَنْ جَرى قلمُهُ ضَـدَّ التَّيارِ فهوَ الغالب .

فذهبوا إلى النهر ، وجعل كل منهم على قلمه علامة ، وألقوا الأقلام في الماء ، فجرت الأقلام كلها مع التيار ، وجرى قلم على خلاف الأقلام ، فلما أخرجوه ظهَرَ أنّه قلمُ زكريًا .

فأخذها زكريا وكَفَلها وتعهَّدَ بتربيتها .

#### ٣

كبرت مريمُ وهى فى رعاية زكريا ، وقد خصَّص لها مكانا فى محراب المعبَد لا يدخُلُه سِواها ، فكانت تعبد الله فيه ليلَها ونهارَها .

واشتهرت مريم بين أهلِها بالصلاح والتَّقوى ، وكانت أعْبَدَ أهلِ زمانها ، فكان الملائكة يزورونها في مكان عبادتها ، ويُعطونها فاكهة لم يُر مثلُها . وكان كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها الفاكهة الفاخرة ، فيقول لها :

\_ يا مريم ، مِنْ أَينَ لكِ هذا ، ما خرجتِ أو تركتِ مكانك؟

فتقول له : هُوَ مِن عندِ اللّه ، إِنَّ اللّه يرزقُ من يشاءُ بغير حساب .

كان زكريا نبيا ، وكان يعرف أنَّ الملائكة تـزورُ الصَّالِحين ، فكانَ يصدِّقُها .

وجاءَت الملائكة إلى مريم وقالت لها:

\_ يا مريم ، إِنَّ اللَّه اختارك مِن بين النساء لِتأتى بولد عظيم . وسيكون هذا الولدُ نبيًا شريفًا ، يُكلِّم

الناسَ وهو في مهده ، ويدعوهم إلى عبادةِ اللَّه وحدَه الاسريكَ له . يا مريم أكثرى من العبادةِ والركوعِ والسُّجودِ لِتَسْتَحِقِّي هذه الكرامة والنعمة .

فقالت مريمُ وهي تنظرُ إلى السماء:

\_ ربً ، كيفَ يكون لي ولدٌ وليس لي زوج ؟

فقالت لها الملائكة:

\_ إِنَّ اللَّه قادر ، يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ ، إِذَا قَضَى أَمَّرا ، فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ . فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ .

٤

كانت مريم تعبد الله الليل والنهار ، وما كانت تترك المسجد إلا لضرورة ، وفي يوم خرجت مريم لقضاء ضرورة ، وانفردت وحدها شرقي بيت المقدس ، وفيما هي وحيدة ، إذ وجدت أمامها رجلا ، ففزعت منه ، وقالت له :

\_ إِنَّى أعوذُ بالرحمن منك ، من أنت ؟ فقال له الرجل :

\_ أنا رسولُ ربِّك ، ولستُ بِبَشر ، ولكنى مَلَكٌ بعثنى اللَّه إلَيك الأَهَبَ لك غلامًا زكيا .

فقالت مريم:

\_ كيف يكون لى ولد ، وليس لى زوج ، وأنا شريفة الهرة؟

فقال الملك :

\_ لقد وَعَدَ رَبُّكِ أَن يُعطِيَكِ غلامًا مِن غَيرِ زوج ، وهو عليه هَيِّن ، فإنه على ما يشاءُ قدير .

إِنَّ اللَّه سَيَجْعَلُه علامةً ودليـلا علـى كمـال قُدْرته، فإنّه خَلَقَ آدمَ من غير أبَوين، وسَيَخلُق ابنَكِ مـن غير أب.

اعتزلت مريم الناس ، فلما شعرت بآلام الوضع ذهبت إلى جذع نخلة ، وأسندت ظهرها إليه ، وهى تتخيّل ما سيقوله الناس عنها عندما تعود إليهم وعلى يديها طفل ، مع أنها كانت معروفة عندهم بأنها من العابدات الصالحات .

﴿ قَالَت : يَا لَيْتَنَى مِتُ قَبِلَ هَذَا ، وَكُنْتُ نَسْيًا مُنْسِيًّا » .

عُندئِذ سِمِعت صَوتَ الطفل المولودِ يتحدَّثُ ويناديها من تحتها :

ـ لا تَحْزَني .

دهِشَتْ مريم وتَلَقَّتتْ ذات اليمين وذات الشِّمال ، فلمْ تَجِد بجوارِها أَحدًا ، فعلِمَتْ أَنَّهُ الطُّفل الذي وَلَدتْهُ حديثا . واستمَرَّ الطَّفل يقول :

« فَهُزِّى إليكِ بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقِطْ عليكِ رُطَبًا جَنِيّا ، فَكُلِى واشرَبِى وقَرِّى عَيْنا ، فإمَّا تَرَينَ من البشرِ أَحدًا فقولى : إنّى نَذَرْتُ للرحمن صَومًا فلنْ أَكلّمَ السوم إنسيّا » .

٦

قامت مریم و هملت ابنها ، وسارت حتی و صلت حیث کان الناس ، فلما رأو ها تحمل عیسی ، غضبوا و حزنوا وقالوا لها :

- يا مريم ، لقد فَعَلَتِ أَمرًا عظيمًا مُنكَرًا ، وما كنّا نظنُّ أَن تَفْعَلَى ذَلْك ، لأَنَّ أَبِاكِ كَان رجلا صالحا ، ولأَن أَمِاكِ كَان رجلا صالحا ، ولأَن أُمَّكِ لم تكن امرأة سيئة ، وكنتِ فتاة عابدة ، فما كنّا نظنُّ أَنْ يَحْدُثَ هذا منك .

فأشارت إليه - ولم تفتح فمها بكلمة .

« قالوا : كيفَ نُكلِّمُ مَنْ كانَ في الْمَهْدِ صَبيًّا ؟ » هَلْ تَسْخُرِينَ مِنَّا يا مريم ، وتَسْتَهْزِئِينَ بنا ؟

ونظر الناسُ بعضُهم إلى بَعْمَضَ يَتَعْمَامَزُون . وإذا بالطَّفْل يُفاجئُهُم بالكلام .

« قَالَ : إنَّى عَبْدُ اللّه ، آتانِيَ الكِتابَ وَجَعَلَني نبيًّا . وَجَعَلَني نبيًّا وَجَعَلَني مُبارَكا أينما كنتُ وأو صانِي بالصَّلاةِ والزَّكاةِ ما دمت حيّا . وبرًّا بوالدتني ولم يجعلنني جيَّارًا شيقيّا ، والسَّلام على يومَ وللدت ويومَ أموت ، ويومَ أبعَتُ حيّا »

كُبرُ عيشى وصارً يلْعَبُ مع الأولاد ، وكان يقولُ لأحدِهم:

ـ تریدُ أَن أُخبرَكَ ما خَبَّاتٌ لكَ أُمُّكِ ؟ فیقول الصبی : نعم . ٨

وأمرَ الله عيسى أنْ يدعوَ الناسَ إلى عبادةِ الله وحدَه لا شريكَ له . فخرجَ عيسى إلى بنى إسرائيل وقال لهم:

- إنى رسولُ اللَّه إليكم ، أدعوكم إلى طاعةِ اللَّه الواحِد ، والعملِ الصَّالِح ، وترْكِ الأَعمال الرديئة والمعاصى التى تُغضبُ اللَّه .

فلم يَسمعوا لَه وهزأوا منْ قولِه ، فقال لهم : - إنى جئتكم بمُعجزة من ربِّكم . فقالوا له : وما هذه المعجزة ؟

قال لهم: « أَخلقُ لكم من الطّين كهيئة الطّير ، فأنفخُ فيه فيكونُ طيرًا بإذن اللّه ، وأَبْرِئُ الأَكمَهُ والأَبْرَصَ وأُخيى المؤتى ياذن الله ، وأنبّنكُم بما تسأكلون والأَبْرَصَ وأُخيى المؤتى ياذن الله ، وأنبّنكُم بما تسأكلون وما تَدْخِرونَ في بيوتكُم » .

فيقول له عيسى: خبَّاتْ لك أُمُّك تُفَّاحا. ويذهبُ الولدُ إلى أُمِّه ويقولُ لها: ويذهبُ الولدُ إلى أُمِّه ويقولُ لها: وأريدُ أنْ آكلَ ما خبَّاتِ لى . فتقول له الأم: وأيَّ شيء خبَّاتُ لك؟

فيقول الولد : تفاح . فتقولُ له الأم وهي تَعْجَب :

- مَنْ أَخبرَك ، ولمْ يكُنْ معى أحدْ في البيت ، لما خبَّاتُ لك التفاح .

فيقول لها الصَّبي : أخبر ني عيسي بنُ مريم .

واستمرَّ عيسى بنُ مريمُ يُخبِرُ الأولادَ بِما خبَّاتُ هُم أُمهاتُهم، والأولادُ يجدونَ ما يخبرهُم به عيسى، فأحبَّ ه الأولاد ، وتعجَّبت الأمهاتُ مِن مقدرتِه على معرفة الْغَيْب.

فارتفعت أصوات بني إسرائيل:

ـ يا عيسى ، لا تستطيعُ أَنْ تفعلَ ذلك . فقال لهم : وإن فَعَلْتُه تُؤْمِنوا بى وتصدِّقُونى ؟

فارتفعت أصوات الناس: نعم نُصَدِّقُك .

فأخذَ عيسى قطعةً من الطّين وجعلَها على شكلِ الطّير ، ثم نفخ في الطّين فدبّت الرُّوحُ فيه ، وطار . فصاح صائح : هذا سحر ، إنّه ساحر .

وقال آخر :

- أرنا يا عيسى كيف تردُّ البصر إلى الأعمَى .

وتقدم رجل أعمى إلى عيسى ، فمرَّرَ يَدَهُ على عينيه ، فرأى النور ورأى الناسَ عينيه ، ورأى النور ورأى الناسَ اللهن حوله ، ولكن بنى إسرائيل لم يُؤْمِنوا بعيسى ولم يُثْبِعُوهُ بُلُ حَبَاحُوا :

مُعَالَىٰ نَطِيْدُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وذهب عيسى إلى قبر ، وأمر الميت أن يقوم بإذن الله ، فقام الميت وخرج من القبر وهو ينفض رأسه من التراب ، وانتظر عيسى أن يصدِّقَه بنو إسرائيل ويؤمنوا بالله الذي أرسله ، ولكنهم قالوا :

- إنَّك سحَرْتنا ، ولنْ نصدِّقَك أبدا . وانصرفوا من حوله وتركوه وحيدا .

# ٩

لم يبئس عيسى من بنى إسرائيل. وعاد إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده ، فقال لهم:

- يا بنى إسرائيل إنى رسولُ الله إليكم ، مُصدِّق الما بَيْنَ يدى من التوراة ، ومُبَشِّرًا برسول مِن بَعْدِى اسْمهُ أَهد .

فقال له رجلٌ مستهزئا:

- يا عيسى ماذا أَدَّخِرَ في بَيْتي ؟

فقال له عيسى:

\_ تدَّخِر في بيتك كذا وكذا .

وذكر له ما يدَّخرهُ في بيته ، فسكت الرجلُ ولم يتكلم ؛ لأنه وجد أن ما قاله عيسى صحيح .

وجاءَ العميانُ والمرضى إلى عيسَى جماعات جماعات ، فكان يرُدُّ إلَى العميان أبصارهم ، ويَشفى الْمَرْضى من أمراضهم ، ومع أنه كانَ يفعلُ هذه المعجزات ، لم يصدِّقه بنو إسرائيل ، فقال لهم :

« جئتكم بآية من ربّكم ، فاتّقوا اللّه وأطيعون . إنّ الله ربى وربّكم فاعْبُدوه ، هذا صراطٌ مستقيم » . فقال الناس :

ـ هذا سِحر ، لنَّ نصدقك أبدا .

قال عيسى:

« مَنْ أَنْصارِى إلى اللَّه ِ» ؟ « قال الحَواريُّـون : نحنُ

أَنصارُ اللَّه ، آمَنَّا باللَّه ، واشهدْ بأَنَّا مُسْلِمون » .

ورفعوا أبصارَهم إلى السَّماء وقالوا:

« ربَّنا آمَنًا بِمَا أَنْزَلَت ، واتَّبعُنا الرسول ، فاكتبْنا معَ الشَّاهِدين » .

## 1.

وفى ذات يوم ، أمر عيسى الحَوارييِّن بالصِّيام ، فلما أَتَمُّوا مدَّتَه قالوا: « يا عيسَى بنَ مريم ، هـل يَسْتَطيعُ ربُّكَ أَنْ يُنزِّل عليْنا مائدةً من السماء » .

« قَالَ : اتَّقُوا اللَّه إِنْ كنتم مُؤْمِنينَ » .

« قالوا: نُريدُ أَن نَاكُلَ مِنْهَا ، وتَطْمَئِنَ قَلُوبُنَا ، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِين » . وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِين » . فقام عيسى ، وسأل الله في خُشوع : « ربَّنا أنزل علينا مائدةً من السماء تكون لنا عيدًا

لأُوَّلِنا وآخرِنا ، وآيـةً منـك وارْزُقْنـا وأنـتَ خـيْرُ

« قال الله إنى مُنزلُها عليكم ، فمن يكفر بعدد أ منكم، فإنى أُعذَّبُه عَذابًا لا أُعذِّبه أَحدًا من العالَمين».

خرج عيسى بن مريم والحُواريُّونَ حولَـه، فلما رآه اليهودُ قالوا: جاءَ السَّاحرُ ابنُ السَّاحِرة .

فقال لهم عيسى:

\_ يا قوم ، إنَّى رسولُ الله إليكم ، فصدِّقوني . فشتموه ، وقذفوه بالحجارة ، فقال لهم :

ـ يا معاشر اليهود ، إن الله يكرهُكم .

فقال قائل منهم:

ـ اقتلوا هـُذا الساحر ، اقتلوه تُسْتَريحوا منه ، إنه

يَسُبُّكُم كُلَّ يوم ويَشْتُمكُم ، وَهو يريد أَنْ يُفَرِّق

فارتفعت أُصواتُ الناس :

ـ اقتلوه . اقتلوه .

فَأَخِذَه الحُورايُّون ودخلوا بيْتًا من بيُوتِهـم ، وأغلقـوا الباب خَلْفَهُم واستمر بنو إسرائيل في هِياجهم يتحدَّثون عن قتلِــه ، وهجمـوا علـي بــاب البيــت وكسروه ، ودخلوا يصيحون في غضب :

ــ اقتُلوا هـذا السـاحر ، اقتلــوا مــن جــاءَ يخــدغُ ضعفاءً كم ، ويفرِّقُ بينكم .

وأمسكوا أحد أصحابه وهم يحسبون أنه عيسى بن مريم ، ويصيحون في ثورة .

ـ اصلبُوه ، اصلبُوا عيسى ابنَ السَّاحِرة .

وأخذوه وناس كثيرون يسيرون حوله يشتمونه

ويَشتمون أُمه ، وَجاءُوا بخشبة وصلَبوه عليها ، ويَضدوا يقذفونه بالحجارة والدَّمُ يسيلُ منه ، وبقى المصلوبُ يتعذَّب حتى مات ، وانصرف بنو إسرائيل وهم يَحْسُبون أَنهم صلبوا عيسى بنَ مريم . وما قتلُوهُ وما صَلبوهُ ولكنْ شُبِّه لهم .

## 17

ترك عيسى جُموع بنى إسرائيل الشّائرة الكافرة ، وسار وحده يفكّر فى بنى إسرائيل الذين يَقْتُلون أنبياءَهم ويَكذّبونهم ، وفيما هو سائرٌ يُفكّر إذ قال الله له :

« يا عيسى ، إنى مُتَوفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَّ ، ومُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينِ كَفَرُوا ، وجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُوقَ الَّذِينِ كَفُرُوا إِلَى يَومُ القيامة ، ثم إِلَى مَرْجِعُكم ، فأَحْكُم بَيْنكُم فيم تختلِفون » .